ألف حكاية وحكاية (٦٨)

# ميزان العدل

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشارونى

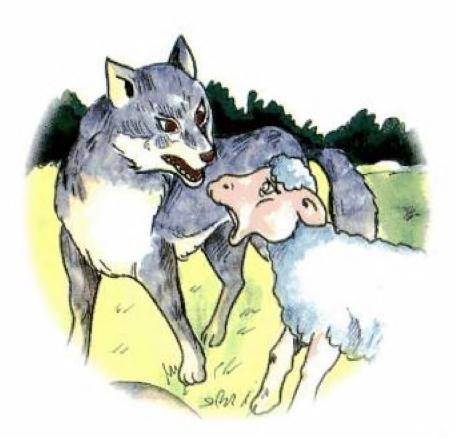

مكتبة مصر

رسوم عبد الرحمن بكر

رقم الإيداع ٢٢١٣ / ٩٩

# ميزان العدل

أسرعْتُ يومًا إلى المنزلِ شاكيًا من حسام زميلي في الملعبِ، فأخرجَتُ أمى ميزانًا قديمًا ، وقِطعَ المكعباتِ الخشبيةِ التي ألعبُ بها، وقالَتُ:

"سنلعبُ لعبةً جميلةً: سـنضعُ قطعةً مـن المكعبـاتِ الخشبيةِ فـى هذه الكفّةِ من الميزانِ تُمثّلُ عيبًا من عيوبِ حسام ، وعليـكَ الآنَ أنْ تُعدّدَ هذه العيوبَ."

فأخذُتُ أذكرُ لأمَّى عيوبَ حسام ، وكلما ذكرْتُ عيبًا ، وضعَتُ أمى مكعبًا في كفَّةِ الميزان.

ثم قالَتُ أمِّى: "والآنَ ، اذكرْ لي مزايا حسامٍ . ولكـلَّ ميزةِ نضعُ في كفَّةِ الميزان الأخرى مكعبًا."

وبدأتُ أمى تُساعدُني على تذكُّر مزايا حسام ، فقلْتُ:

"هو يسمحُ لي أنْ أركبَ دراجتَهُ ، ويقتسمُ معى قطعَ الحلوى التي تكونُ معه."

وأخذْتُ أعدَّدُ مزايا حسام ، وأمَّى تضعُ في الكفةِ مكعبًا مقابلَ كُلَّ مزيةٍ.

وأخيرًا ، وجدَّتُ نفسى أضحكُ ، فقد أصبحَتُ كفـةُ مزايا حسام أثقلَ كثيرًا من كفَّةِ عيوبهِ! ظلَّتُ حادثةُ الميزانِ هذه في ذاكرتي لا أنساها ، حتى أصبحْتُ لا أنتقدُ أحدًا إلاَّ وأتذكَّرُ الميزانَ والمكعباتِ ، وأوازِنُ دائمًا بين الحسناتِ والسيئاتِ.



### وضاعت الدجاجتان

جاءَ في كتابِ "حياة الحيوان" أن الشافعِيَّ قال:

كُنَّا في أرضِ اليمنِ ، فوضَعْنا طعامَنا لنتعشَّى . وجاءَ موعدٌ صلاةِ المغربِ ، فقُمْنا نُصلِّي ثم نتعشَّى . فتركنا الطعام كما هو وقُمْنا إلى الصلاةِ ، وكان فيه دجاجتانِ ، فجاءَ ثعلبٌ وأخذ إحدى الدجاجتين وهربَ .

فلمًا قضَيْنا الصلاة ، اكتشفنا ضَياعَ الدجاجة ، وأسِفنا عليها . وفجأة عاد الثعلب وفي فمِهِ شَيْءٌ كأنَّهُ الدجاجة ، وتركَهُ على بُعْدِ مِنَّا . وأسرَعْنا إليه لنأخذَه ، ونحن نحسبُهُ قد أعادَ الدجاجة التي أخذَها .

فلمًا قُمَّنا ، جاءَ دونَ أن يـراهُ أحـدٌ إلى الدجاجـةِ الثانيـةِ ، وأخذَها من بَيْنِ الطعام ، واختفَى .

ورجّعْنَا إلى ما أعادَهُ ، فوجَدْناهُ قطعةً من الليفِ قــد جعـلَ شكلَها مثلَ الدجاجةِ !!



# الذئب الذي احترم الصدق!!

هذه حكاية عن ذئب حكيم ، حدثت في مساء يوم لم يكن يشعر فيه بالجوع . لقد قابل شاة بمفردها ، فاشتد رعبها منه . لكن الذئب اقترب منها ، وقال بصوت حاول أن يجعله رقيقًا : "لا تخافي أيتها الشاة العزيزة .. أنت حُرَّة في الذهاب إلى حيث تُريدين ، لكنني أريد أن أعرف أولاً مقدار حرصك على قول الصدق : فاخبريني بأول ثلاث خواطر طرأت على ذهنك عندما فوجنت برؤيتي ".

هنا تردَّدَتِ الشاةُ ، لكنها فقدَتِ الأملَ في النجاةِ ، فقالَتُ :
"إذا كنَّتُ قد رأيتُكَ اليَوْمَ ، فأنا لم أكنُ أتمنَّى أن أراكَ أبدًا !!"
قالَ الذئبُ وهو يكادُ يضحكُ : "هذا طريفٌ حقًا .!! والآنَ
لنستمعُ إلى ما مرَّ بَعْدَ ذلك في خاطركِ ."

قالَتِ الشَاةُ : "لقد تمنَّيْتُ أيضًا أن تفقدَ بصرَكَ ، فلا ترى أمثالي أبدًا ."

ثم أغمضَتْ عينَيْها ، مُتوقِّعةً أن تكونَ تلكَ هي نهايتَها . لكنَّها سَمِعَتِ الدُئبَ يقولُ : "وماذا عن الشَّيْءِ الثالثِ الذي جاءَ في خاطرِكِ ؟"

فتَحتِ الشَّاةُ عَينَيْها ، وقالَتُ في شجاعةِ اليانسِ : "أريدُ أن أرى نهايتَكَ ، ونهايةَ كُلُّ ذئبٍ قاتلِ مثلِكَ !!"

وكتمَ الذئبُ غَيْظَهُ وقالَ : "أَنْتِ صادقةٌ بِغيرِ شَكَّ ، ويُمْكِنُكِ أن تذهبي .. أنتِ حُرَّةٌ !!"

قالَتِ الشَّاةُ لِنَفْسِهَا غَيْرَ مُصَدَّقَةٍ: "هل احترمَ الذَّنْبُ الصدقَ حقًّا ، أم الأمرُ ببساطةٍ أنه اليَوْمَ غَيْرٌ جائعٍ؟!"



#### سيسترد حقه!!

كانَ جِحا ينظرُ من نافذةِ بيتِهِ ، فرأى رِجلاً يقتربُ من بابِ البَيْتِ ، فقالَ لزوجِتِهِ :

"لقد جاء هـذا الرجلُ يُطالِبُني بدَيْنٍ لِم أدفعُهُ له ، فاذهبي إلى البابِ ، واجعليهِ ينصرفُ ."

وفتحَتِ الزوجةُ البابَ ، وقالَتْ للدائنِ : "خُـدُ مِنَّـى وَعْـدَا مُؤكِّدًا أننا سنُسدَّدُ لك دَيْنَكَ في أقربِ وقتٍ ."

قالَ الرجلُ ساخرًا: "هل تطولُ المُدَّةُ ؟!"

فكَّرَتِ المرأةُ بسرعةِ ، ثم قرَّرَتْ أن تذكرَ ما طرأ على خاطرِها ، قالَتْ : "كلا .. فإن قطيعًا من الغنمِ بدأ يمرُّ كُلَّ يَـوَّم من أمام بَيْتِنا ..



وأثناءَ مرورِهِ ، يسقطُ من الغنمِ صوفٌ كثيرٌ ، نجمعُهُ ، ونغزلُهُ ، ونصنعُ منه خيوطًا نبيعُها ، وسنُسدَّدُ لكَ دَيْنَكَ من ثمنِها ، فنحن لا ناكلُ حقوقَ الناس !!"

وكانَتِ الزوجةُ تتحدَّثُ بلهجةٍ جادَّةٍ ، كأنها اكتشفَتُ منجمًا من مناجمِ الذهبِ ، فانفجرَ الرجلُ ضاحكًا بعدُ أنَّ كانَ غاضبًا . وسمعَ جحا قهقهتَهُ ، فاقتربَ من البابِ ، ورفعَ صَوْتَهُ قائلاً: "طبعًا .. لكَ كلُّ الحقُّ في أن تضحكَ ، فقد ضمنْتَ أخيرًا



#### النافذة المختلفة

سارً السائحون خلف الدليل، يتأمَّلون نوافذ الزجاج المُلوَّن في القصرِ الأثرِىِّ الكبيرِ. كانَتْ أشعةُ الشمسِ تسطعُ على النوافذِ من خارجِ البناءِ، فتنعكسُ الألوانُ على القاعاتِ الفسيحةِ داخلَ البناءِ، فتُعطِى المكانَ جوًّا من الهدوء والسكينةِ والجمال.

وفجأةً تَوقَّفَ الدليلُ والزائرون أمامَ نافذةٍ ، أحسَّ الجميعُ أنها تختلفُ عن بقِيَّةِ النوافذِ بروعةِ جمالِها . لم تكُنْ قِطَعُ الزجاجِ المُثبَّتةُ بجوارٍ بعضِها تُعطِى شكلاً واضحًا لشخصٍ أو لشَيْءٍ ، لكنَّ النافذةَ كانَتْ مع ذلك تجذبُ العَيْنَ وتاسرُ النفسَ وتُثيرُ التأمُّلَ .

وأحسَّ الدليلُ بما ملاً نفوسَ الزائرينَ من إعجابٍ ، فحكَى لهم قصةَ تلك النافذةِ ، قالَ :

"عندَما كانَ عشراتُ العمالِ يعملونَ في إعدادِ نوافذِ هذا القصرِ ذاتِ الزجاجِ المُلوَّنِ ، وصلَ أحدُ كبارِ الفَّانينَ ، وشاهدَ كَمَّياتٍ كبيرةً من قِطَعِ الزجاجِ المُحطَّمةِ ، قد ألقاها العمالُ لأنهم لم يجدوا لها فائدةً . وخطرَتْ للفنَّانِ فكرةٌ رائعةٌ .. وامتدَّتْ يدُهُ الموهوبةُ إلى القِطَعِ الصغيرةِ المُهمَلةِ من الزجاجِ المُلوَّنِ ، ليُحوِّلها إلى نافذةٍ غايةٍ في الروعةِ والإبداع ."

وأنهَى الدليلُ حكايتُهُ قائلاً: "لقد استرعَتْ هذه النافذةُ أبصارَكم لأنها من خَلْقِ فَنَّانٍ مُبدِعٍ .. أما بقِيَّةُ النوافذِ ، فليسَتُ إلا من عملِ صُنَّاعٍ ماهِرِينَ !!"

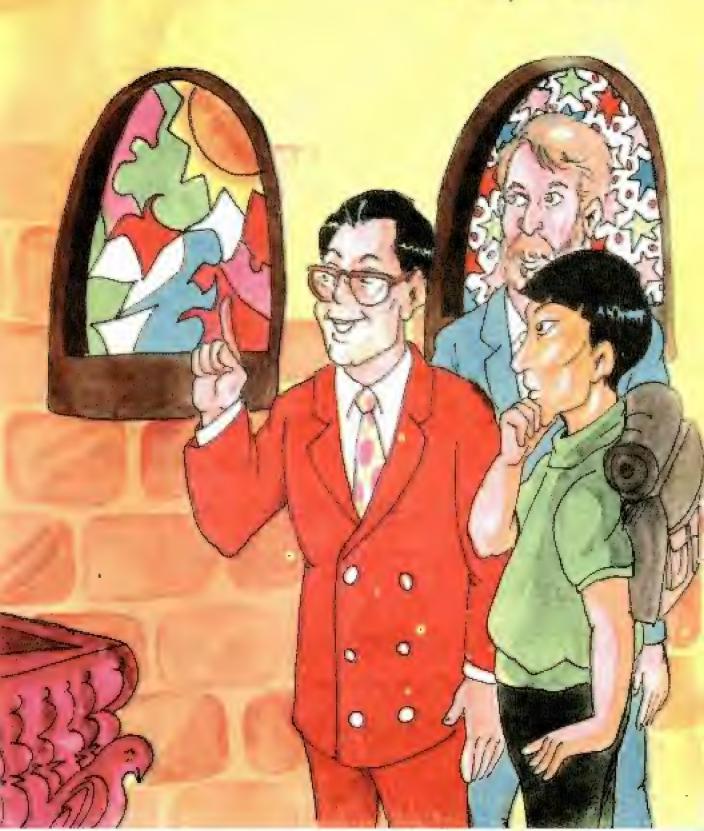

# اللبن في معدة شاة!!

منذً زمن بعيدٍ ، كان هناك أعرابيٌّ يُسافِرُ في الصحراء ، لا يُرافِقُهُ إلا ناقةُ صبورٌ ، تمضحُ بغَيْر توقَّفِ ما تجترُّهُ من طعام . وكان مع الأعرابيُّ هو الآخر طعامُّةُ ، فقد وضع بعض لبن الناقةِ في كيس صنعهُ من معدة شاةٍ . وخلال رحلته ، فتح الكيس ، فاكتشف وجود قطع سميكةٍ بيضاء اللَّوْن قد انفصلتُ عن اللِّين . أصبحُنا نُسمِّيها الآن "الجبن". أما بقية اللبن ، فقد أصبح سائلاً شِبَّهُ مائِيٍّ . وهكذا اكتشف ذلك الأعرابيُّ ، بطريق الصدفةِ ، طريقةٌ صنع الجبن .

لقد كانَ هناكُ سببان في تحويل اللَّبْنِ إلى جبن : السببُ الأولُّ أن الشمس أدفأتْ كيس اللبن خيلالَ الرحليةِ . أمَّا السببُ الأهَمُّ ، فقد كان الكيس المصنوع من معدة الشاةِ والذي يحتوي على عصائرً هاضمةٍ مُجَفَّفَةٍ . هذه العصائرُ الهاضمةُ كان من بينها الخميرةُ التي نُسمَّيها "منفحة" اللازمةُ لصنَّح الجبن ، والتي لا نزالُ نستخدمُها حتى اليوم.

أخبرَ المُسافِرُ العربيُّ أصدقاءَهُ عن اكتشافِهِ . فنقلوه بدُوْرهم إلى آخرينَ ، وهكذا ظلَّ الناسُ ، لمدةِ أربعــةِ آلافِ سـنةٍ ، وحتـى أيامِنَا هذه ، يصنعون الجُبُّن ، بعد أن أصبحَ استخدامُهُ كطعامٍ عادةً غدائية انتشرت بسرعةٍ في جميع أنحاء العالم . وكانَ السببُ في هذا الانتشار السريع ، أن اللبنَ يفسدُ بسرعةٍ . لكنَّ عن طريق صناعةٍ الجبن ، أمكنَ للناس أن يحتفظوا بالموادُّ الغذائيةِ النافعةِ في اللبن لفترات طويلة .



## كم عدد النخل؟

خلالَ فتراتٍ طويلةٍ من التّاريخِ الإسلامِيِّ ، اعتادَ القُضاةُ أن يجلسوا في المساجدِ للفصلِ في الخصوماتِ .

وذاتَ مرَّةٍ ، اختلفَ جارانِ حولَ ملكيـةِ حقـلٍ فيـه نخـل ، فذهبا إلى القاضي ، وكلُّ منها معَهُ شهودُهُ .

سألَ القاضي الشُّهودَ: "كم عددُ النَّخلِ في ذلك الحقلِ ؟" فلم يعرفوا ، فرفضَ سماعَ شهادتِهم .

فقالَ أحدُ الشُّهودِ للقاضي:

"منذُ ثلاثينَ سنةً ، وأنت تتخذُ مجلسَ القضاءِ في هذا المسجدِ ، فكم خشبةً في سقفِهِ ؟"

وسكتَ القاضي ، لكنَّه عـرفَ أنَّ الشَّاهدَ حتى إذا لم يكـنْ يعرفُ عددَ النخل ، فإنه يستطيعُ معرفةَ مَن الذي يملكُ حقلَ النخل.

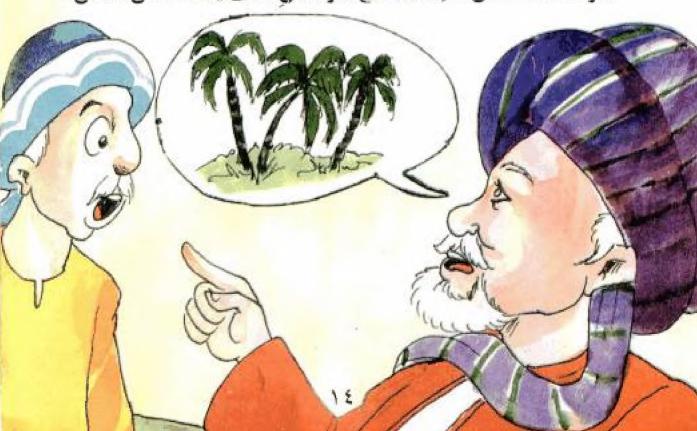



# حرية اختيار

أمرَ أحدُ الملوكِ بقتلِ أعرابِيَّ ، فالتمسَ الأعرابِيُّ أن يعفُو الملكُ عنه ، فأجابَهُ الملكُ : "لن أعفُو عنك .. لكن لكى تعرف مدى رحمتى ، سأتركُ لكَ حرية اختيارِ الطريقةِ التي تموتُ بها !!" فأجابَ الأعرابِيُّ : "إذن .. اتركنى أمُتْ من الشيخوخةِ !!" فضحكَ الملكُ ، وخفَف عقوبتَهُ !!

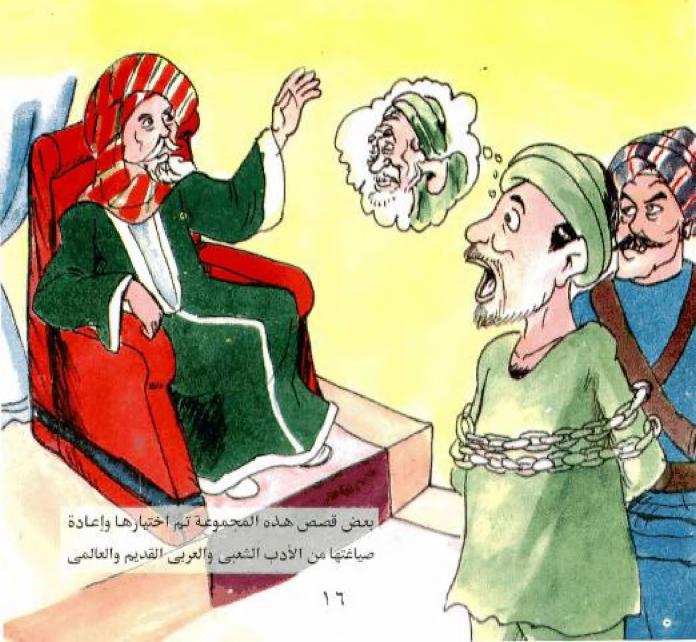